



المشرف العام والشيخ مسن المنصوري هيئة التعرير ونيس التحرير على الشيخ مكس العصامي ع وليس التعويم ، مجتبى العصامي مدير التعرير أمين معمد السيد ملتظر فاشش التدفيق اللفوى الشيخ خالد محمد خلقم

التسميم والاخراج النتى ، شركة مور لرسوم الأطفال

السيد اسعاعيان المرداوي السيد جعفر العسيشي الشيخ سعد مرزوك

لتتواصل مع المجاد يرجى الانصال على 07709646612 07801358072 أوعلى البريد الالكتروني التالي nasim ingrasgasal com-

المورة الكوثر

10-12

في هذا العدد

الله بحد عدى



# تِسلَّ معنا



#### (أنا صديقكم نسيم.،

كيف حالكم أحبتي؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.. جنتكم اليوم باختبار مسل وسهل أسميته وراختبار سيدتنا فضمً)).. ومن منّا لا يعرف مولاتنا فضمّ رضوان الله عليها فهي خادمة سيدتنا فاطمة الزهراء وعليها السلام) التي لم تتكلم إلا بأيات القرآن عشرين سنة}.

مستعدون ؟؟ هيا إذن .. الاختبار هو أن أسألكم مجموعة من الأسئلة وتجيبوني عنها بآيات من القرآن الكريم .. مثلاً .. ما هو ترتيبك بين أخوتك ؟؟؟ فإذا كنت الثالث في الأسرة مثلاً تقول: رإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون،. وإذا سألتك عن مدة نومك في الليل تقول مثلاً رئصفه أو انقص منه قليلاً،







#### لوجد خمسة فروق بين الصورتين عليك أن تجدها يسرعة







### ميوانات ذَكرت في القرآنِ الكريم إنّ في ذلك لعبْرةً

قالت تملة :

يا له من تهار طويل وعمل شاق .. ولكن ماذا أفعل لا يدلي من العمل ففصل الشناء قد اقترب .. فنحن التمل وكما تعرفون أحباثي نعمل على جمع الطعام طوال الصيف وتدخره للشتاء وهذا ما ألهمنا الله تعالى من حسن التدبير وكنت بين الحين والآخر أرمق السماء بطرفي شاكرة الله على تعماءه وعلى ما ألهمنا وكعادتي مع السماء أنظر إليها كل يوم ولكن لم تكن كعادتها معي في صفاء وجهها وجمال شمسها..

كانت ممتلئة بالأصوات والطيور هذه المرة .. نعم إنه صوت بساط سليمان النبي (عليه السلام) وجنوده وكذا الحيوانات والطيور التي كانت معه ... لقد كان منظرا عظيما يأخذ بالعقول والأبصار .. أمعنت في النظر إلى

جنده من الطير والحيوانات والجن والإنس .. أي مهابة وجلالة عظيمة يملك هذا النبي .. وسرعان ما تذكرت أن الله تعالى أعظم من سليمان (عليه السلام) لأنه هو من خلقه وسخر له هذا كله .. تعجلت و ناديت أهل قريتي بأعلى صوتي (يًا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمُ لا يَخْطَمْنُكُمُ شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُمُ لا يَخْطَمْنُكُمُ شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُمُ لا يَخْطَمْنُكُمُ شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُم لا يَخْطَمْنُكُمُ شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُم لا يَخْطَمْنُكُم شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُم لا يَخْطَمْنُكُم شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ مَسَاكِتَكُم لا يَخْطَمْنُكُم شَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ الله الله الابتسامة التي الله اعتلام الله عليه السلام) في حينها عندما نقلبت الريح كلامي له .. ومن حيق نبي الله سليمان (عليه السلام) أن يتسم ضاحكا وهو النبي الودود الرؤوف الذي لا يظلم من دونه النبي الودود الرؤوف الذي لا يظلم من دونه كاثنا ما كان..



ولويما ضحكتكم أنتم أيضاً .. ولكن سأخبركم بسر كلامي هذا ..

لقد خشيت أن تسحفنا الخيل بحوافرها فنموت جميعاً وخشيت أيضاً أن يغفل النمل عن تسبيح الله عزوجل برؤيتهم للطلعة البهية لسليمان وجنوده وحينها يتحطم إيماننا ونكون من الغافلين.. وفي الختام أحبتي الصغار نصيحتي لكم كلما رأيتم شيئاً عظيماً في الحياة تذكروا أن الله تعالى أكبر وأعظم من كل شيء لأنه هو الخالق لكل شيء لكي لا تحطم هذه الأشياء اليسيرة إيمانكم الذي في صدوركم المملوءة بحب الله تعالى.









## مِاللَّهُ ٠٠ في أيات القرآل



(( مللت من هذا الطعام أريد غيره )) .. كان هذا كلام أحمد عندما جاءت إليه أمّه بطعام الغداء الذي كان يحتوي على خبر ورز ودجاج وخضار ومرق أيضاً . فتأملت الأم بوجه ولدها أحمد قليلاً وقالت له : سأغير لك هذا الطعام. قرح أحمد كثيراً بذلك وذهبت الأم إلى المطبخ لثوانٍ معدودة وعادت وهي تحمل إناء صغيراً ووضعته بين يديه .. فقال لها أحمد مندهشاً : ما هذا يا أمي .. خبر ملطخ بالدبس وبعض التمر ؟؟!!

فقالت له الأم: نعم .. كي تعرف نعمة الله عزوجل عليك .. واعلم أن هناك الكثير من الأسر لا يأكلون غير هذا .. فاشكر الله على النعمة التي أنت قيها .. و لا تكن كبني إسرائيل الذين تبطروا على نعمة الله فأبدلهم الله تعالى بأدنى منها وغضب عليهم بعد ذلك.

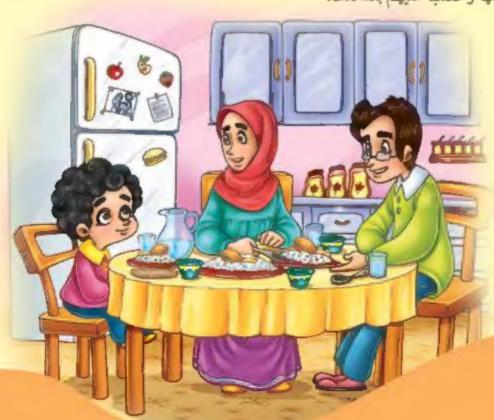

فقال أحمد بصوتٍ أوتاره الاستغراب: وكيف ذلك يا أمي ؟؟؟ فقالت الأم: في زمن نبي الله موسى عليه السلام كان الله تعالى ينزل المنّ والسلوى لبني إسرائيل من السماء ليأكلوا ويعيشوا.

فقال أحمد: وما المنّ والسلوى يا أمي ؟؟؟ فقالت الأم: المنّ هو سائل يشبه العسل ولكنه إذا اختلط بشيء آخر أصبح طعاما والسلوى هو طائر مشوي فتبطروا على تعمة الله تعالى وقالوا لموسى عليه السلام .. قال أحمد: وماذا قالوا يا أمى ؟؟؟





















فقال أمجد: وما معنى التجسس يا أبي؟؟ فقال أبوه: يتحقق التجسس بتبع ما استتر من أمور المسلمين للاطلاع عليها فقال أمجد مسسرعاً سسوف لن انظر إلى ما في بيوت الآخرين أبداً وان كانت أبوابها مفتوحة. ثم هذا أمجد وتأمل بعينيه وجه أبيه وقال له: أبي.. ومن أين عرقت معنى التجسس قال أبوه من الروايات والكتب التي فسرت القرآن الكريم ثم قال الأب: بني أمجد..















